## كلمة صاحب الجلالة خلال حفل الاستقبال الذي أقيم بالبيت الأبيض على شرف جلالته

قام صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني، محفوفا بصاحب السمو الملكي الأميرة للإحسناء، الملكي الأميرة للإحسناء، يهم 14 شهال 1415هـ مهافق 15 مارس 1995م، بزيارة دولة للولايات المتحدة الامريكية، وقد القى جلالته كلمة ردا على الكلمة الترديبية التي القاما الرئيس الامريكي السيد بيل كلنتون، عبر فيما العامل الكريم على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وأعرب عن عزمه على توثيقها.

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه

فخامة رئيس الولايات المتحدة الامريكية وصديقنا الكبير

يغمرنا عظيم السعادة وقائق السرور ونحن نبتدئ اليوم زيارة دولة للولايات المتحدة الأمريكية تليية لدعوة كرعة من صديقنا الكبير الرئيس بيل كلينتون.

وكم تحن ميتهجون لما خصصتمونا به ـ فخامة الرئيس ـ من استقبال متميز بالعفوية والحرارة استقبال يعكس ما نعلمه منكم من محبة للمغرب وتقدير لملكه.

وتأكنوا فخامة الرئيس أن المغرب وملكه يكنان لبلادكم العزيزة علينا ولشخصكم الكريم نفس المشاعر.

إن منطلقات هذه المشاعر الصادقة عميقة القدم فنحن قد سارعنا الى الاعتراف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية إثر إعلانه من لدن قادتها منذ أزيد من قرنين وإن جدنا السلطان محمد الثالث أبرم خلال سنة 1786 مع بلدكم معاهدة صداقة وملاحة وتجارة تم الامضاء عليها بدينة مراكش ودخلت في حيز التنفيذ عندما فتحت الولايات المتحدة الامريكية ارك قنصلية لها بطنجة سنة 1797.

وميزة هذه المعاهدة لا تنحصر في كونها من أقدم المعاهدات التي ربطت بين دولتين

صديقتين ولكن أيضا لكونها استمرت إلى يومنا هذا دون أن يعرب الطرفان المتعاقدان لا عن نسخها ولا حتى عن تعديل بند من بنودها، وهذه ميزة فريدة من نوعها تدل أصدق دلالة على أن علاقات بلدينا عرفت الاستمرار والاستقرار على أرضية الصداقة وحسن التعارن.

وقد تلت هذه المعاهدة اتفاقيات أمريكية مغربية استوحت جميعها من روح هذه المعاهدة الأم وترسخت بمجموعها هذه العلاقة المثالية التي تربط بلدينا وتشدهما الى حسن التفاهم والتعاون.

فخامة الرئيس

هنا في المكان الذي نقف فيه أنتم وأنا عاشت البشرية لحظة تاريخية حيث امتدت الأنظار في كل مكان الى مدخل الببت الأبيض لتشاهد ميلاد حدث تاريخي يحقق أملا طالما داعب قوات الخير واستنهض إرادات انتشار السلام عبر المعمود.

كان ذلك صباح يوم الاثنين 13 من شهر شتئبر 1993 والساعة تشير الى الحادية عشرة عندما وقف عن شمالكم ويمينكم الرئيس السيد ياسر عرفات ورئيس الحكومة الاسرائيلية السيد إسحاق رابين وقت بينهما بمباركتكم مصافحة السلام التاريخية التي انهت عهد حرب استمرت أزيد من اربعين سنة أزهنت فيها الأرواح وبددت فيها الإمكانات واستعر فيها المقد والكراهية وضاعت معها جهود الانسان في منطقة الشرق الاوسط في التنمية والبناء واصبحت معها المنطقة بؤرة توتر مستمر، فاقدة الأمل ومهددة السلام العالمي.

وقد شاء لكم حسن حظكم ومتوالي جهودكم أن تكونوا الشاهد الرئيسي على هذا الحدث الكبير وراعي هذا المكان الذي نقف الحدث الكبير وراعي هذا المكان الذي نقف قيد باسم السلام وجعل من واشنطن معلمة كبرى على ارض السلام الذي ينشده الجميع لهذه المنطقة.

وقد كان الحدث مفاجأة للكثيرين عن كانوا يعتبرون حدوثه مستحيلا أو من قبيل الخيال، أما نحن فلم يفاجننا بل كنا نتوقعه وذلك لسببين :

أولا : الأنتا نؤمن بحركية التاريخ بحكم أننا جربنا فعاليتها الحاسمة في تغيير مجرى الاحداث عندما خضنا كفاحا مريرا الاستعادة استقلالنا الذي كان يبدو خيالا أو

مستحيلاً، لكن حركية التاريخ وإياننا نحن وشعبنا بفعاليتها دفعا بكفاحنا الى فرض الاستقلال وجعله حقيقة واقعة.

ثانيا ؛ لاننا كنا نتابع تطور ميلاد هذا الحدث مرحلة فمرحلة ونعمل لتوجيهه في مجرى حركية التاريخ وكنا تلاحظ بأمل وتطلع أن الفلسطينيين والاسرائيليين الذين كنا نستقبل كل طرف منهم على حدة كانوا ببدون لنا رغبتهم في تحقيق السلم وإن لم يكونوا يجهرون بها. إلا أن هذا السلام الوليد أصبح يبدو محفوقا بالمخاظر لأنه غير شامل ولم يتحقق في جميع المسارات المعنية به ولأن الخطرات التي قطعتها مفاوضات الفلسطينيين والإسرائيليين في حاجة الى التسريع عسلسل السلام وطي المراحل الموصلة اليه بعيدا عن الالتوانات التي قد تفضي الى التعثرات.

فخامة الرئيس

إننا نتطلع إلى المحادثات التي ستجري فيما بيننا والتي ستتناول قضايا مهمة في عدة مجالات سواء منها ما يهم علاقاتنا الثنائية أراما يهم العلاقات الدولية.

ونحن على يقين أنها ستكون ايجابية ومثمرة رستنتهي بنا الى توافق في وجهات النظر لأن كل شيء يجمع بين ترجهاتنا ولاشئ يكن أن يحدث بينها أي سوء تفاهم.

واليوم والعلاقات الاقتصادية هي المحرر الذي تتبلور على مرآتها حقيقة العلاقات السياسية فإننا نتطلع الى أن تكرن علاقاتنا الاقتصادية في مسترى صلاتنا التاريخية المتبرة.

إننا نشكر لكم فخامة الرئيس الحفاوة التي تحيطون بها زيارتنا والعناية التي تخصصونها لنا وتجدد لكم الاعراب عن إرادتنا القوية في تنمية علاقات الصداقة والتعاون مع بلادكم العظيمة، الولايات المتحدة الأمريكية.

شكرا لكم فخامة الرئيس. والله يعينكم.